# 47

# رسالة محمد بن يوسف الأصبهاني المعروف بالبناء

纖溢 (五7八7)

وفيها:

اتباع السُّنة وما كان عليه الصحابة وعلماء الأثر

## التعريف بصاحب الرسالة

الاسم: محمد بن يوسف بن معدان الثقفي الأصبهاني.

الكُنية: أبو عبد الله.

الشهرة: البناء.

الوفاة: (٢٨٦هـ) كَظَّلْلُهُ.

### الثناء عليه:

ذكره قوام السنة في «الحجة» (٢٤٢/١) أنه ممن صنف في السنة على طريقة السلف.

وقال أبو نعيم: كان للآثار حافظًا ومتبعًا، له التصانيف في نسك العارفين، ومعاملة العاملين.

قال الذهبي: الزاهد، المجاب الدعوة، جد والد أبي نعيم الحافظ لأمه، له مصنفات حسان في الزهد والتصوف.

# مصادر الترجمة:

«الحلية» (۱۹۱/۲۰)، و«تاريخ أصبهان» (۱/۱۹۱)، و«تاريخ الإسلام» (۲/۲۱).

# مجمل الرسالة:

اشتملت هذه الرسالة على تعظيم السنة والأخذ بها، ثم تعظيم الصحابة النبي النبي النبي بالاقتداء بهم، فهم أعلم بالسنة ممن بعدهم، ثم الاقتداء بمن بعدهم من أهل السنة ممن اقتفى آثار من سبقه، وتمسك بما كان عليه الصحابة النبية.

# مصدر الرسالة:

استخرجت هذه الرسالة من كتاب «الحجة في بيان المحجة»، فقد أخرجها قوام السُّنة الأصبهاني بإسناده عنه.

وقد اعتمدت على نسخة خطية، ثم قابلتها بالمطبوع (١/١٨٦ ـ ١٨٦)، طبعة دار الفاروق فقد حقق على خمس نسخ خطية.

### صورة المخطوط

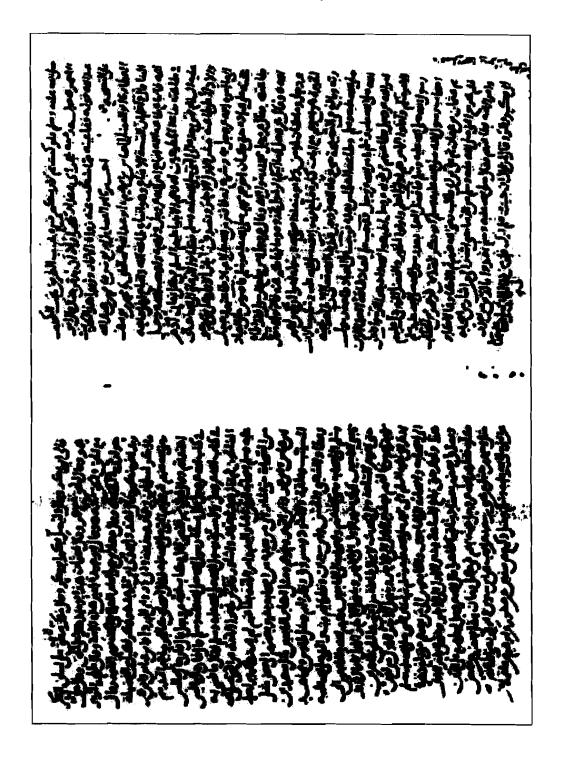

﴿ قَالَ قُوامِ السُّنةِ الْأَصِبِهَانِي لَئِكُمُّهُ فِي ﴿ الحُجَّةِ فِي بِيانِ المحجَّةِ ﴾ :

أخبرنا أبو الفضايل بن يونس، أنا محمد بن عبد الله العطار، ثنا أبو الفضل العباس بن إبراهيم، ثنا أبو عبد الله الصالحاني، ثنا محمد بن يوسف البناء، قال:

السُّنة الاتباع، وهو اتباع طاعة الله، واتباع أهل طاعة الله.

فاتباع طاعة الله: اتباع أمر الله ﷺ ونهيه.

٢ ـ وأوجب الله ﷺ في طاعته: طاعة المُطيعين له، وهم:
الأنبياء ﷺ في كلِّ زمان؛ آدم ﷺ فمن بعده إلى النبي [محمد] ﷺ.

فكانوا الدُّعاة إلى الله تعالى، والأدلَّاء على طاعته، يُبشِّر الأول الآخر، ويُصدِّق الآخر الأول.

٣ ـ كَـلُّ نبيِّ يـدعـو إلى ما أمره الله ﷺ به وشُرعَ له، فافترض الله ﷺ على عبادِه طاعتهم، وجعل حُجَّته على عِبَادِه حتَّى كان آخرهم محمد ﷺ، فافترض على العباد طاعته، فقال ﷺ فقال ﷺ فَيْل: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ﴾ [الفتح: ٢٩].

وقال ﴿ لَيْكَ : ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٨٠].

وقـــال ﷺ: ﴿ وَمَا ءَائِنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُوأَ ﴾ [الحشر: ٧].

وقال وَجَلَق: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٍّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا تُمْبِينًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

مع آيات كثيرة.

فبلَّغ رسول الله ﷺ رسالات ربه، وبالغ في النَّصيحة حتى توفَّاه الله ﷺ.

غ ـ فندبنا الله على إلى طاعة نبيّه على، وطاعة العلماء من بعدِه، فوجب على العباد طاعة رسول الله على العباد طاعة رسول الله على العباد طاعة العباد العباد

ووجب على العباد طاعة العلماء الذين أمرَ الله عَلَى بطاعتهم في قوله عَلَى : ﴿ يَا أَيُهُمَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ وَأُولِى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وأولوا الأمر هم: أولوا العلم، وأولوا الخير والفضل الذين دلَّ عليهم رسول الله ﷺ.

٦ ـ فأفضل العلماء بعد رسول الله: أصحاب رسول الله ﷺ.

٧ - وأفضل أصحاب رسول الله ﷺ: أبو بكر الصّديق، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب ﷺ، ثم الأكابر فالأكابر، فلم يخرج النبي ﷺ من الدنيا حتَّى أشار إلى من أشار من أصحابه، وأمر الأمة بطاعتهم.

٨ ـ فقال ﷺ: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبى بكر وعمر»(١).

٩ ـ وقال لمن قال: إن جئت فلم أرك فإلى مَن؟
فقال النبي ﷺ: «فإلى أبي بكر» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۲٤٥)، والترمذي (۳۲۲۲)، وغيرهما وهو حديث صحيح. انظر تخريجي له في «الرد على المبتدعة» (٦).

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (٣٦٥٩) عن المطعم رضي قال: أتت امرأة النبي على فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول: الموت. قال على: "إن لم تجديني فأتى أبا بكر".

۱۰ \_ وقال: «وليصل بكم أبو بكر»(١).

۱۱ ـ وقال: «ملك ينطق على لسان عمر»(۲).

۱۲ \_ وقال: «الحقُّ مع عمر»(۳).

۱۳ ـ وقال لعثمان: «هذا يومئذ على الحقِّ»(٤).

١٤ \_ وقال: «عليٌّ مع الحقِّ، والحقُّ معه»(٥).

(۱) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱/ ۲۳۸) عن الشعبي مرسلًا. ويشهد له ما رواه البخاري (۲۸۷)، ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة ﴿ اللهُمَّا.

(٢) الذي في السنن من حديث ابن عمر على أن رسول الله على قال: «إنَّ الله جعلَ الحقَّ على لسان عمر وقلبه».

رواه الترمذي (٣٦٨١) وقال: وفي الباب عن الفضل بن العباس، وأبي ذر، وأبي هريرة ولله الله وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وخارجة بن عبد الله الأنصاري هو بن سليمان بن زيد بن ثابت وهو ثقة اهد.

وانظر: سنن أبي داود (۲۹۱۸ و۲۹۲۲)، وابن ماجه (۱۰۸)، وصحیح ابن حبان (۲۸۸۹).

ورى أبو نعيم في «الحلية» (٢/١) عن علي ﴿ قَالَ: كُنَّا نتحدث أن ملكًا ينطق على لسان عمر ﴿ قَالَ: كُنَّا نتحدث أن ملكًا ينطق على لسان عمر ﴿ قَالَ: كُنَّا نتحدث أن ملكًا

(٣) رواه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٨٠)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٨٢)، والبزار في «مسنده» (٢١٥٤). وفي إسناده: القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه، قال في «لسان الميزان» (٥/ ٤٦٣): حديثه منكر.

وروى أحمد (٢١٤٥٧)، وأبو داود (٢٩٦٤)، عن النبي على قال: «إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به». وهو حديث صحيح.

- (٤) رواه أحمد (١٨١١٨)، والترمذي (٣٧٠٤) وقال: حديث حسن صحيح.
- (٥) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢٢٠/١٤) من حديث أم سلمة رضيًا. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٣٦/٧): رواه البزار، وفيه: سعد بن شعيب، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.اهـ.

١٥ وقال: «أبو عُبيدة أمين هذه الأُمَّة»(١).

١٦ ـ وقال: «طلحة والزُّبير حواريي»(٢).

 $^{(n)}$  (معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة)  $^{(n)}$ .

۱۸ \_ وقال: «زید أفرضكم»(٤)

**١٩ ـ** وقال: «اهتدوا بهدي ابن أُمِّ عبدٍ» (٥).

وذكر لكُلِّ مِن الفضيلة ما ذكر لسلمان، وعمار، وحذيفة، وأبي ذر، وأبي الدرداء، وابن عباس، وابن عمر ر

۲۰ ـ ثم عمَّهم النبي ﷺ فقال: «أصحابي كالنُّجومِ بأيِّهم اقتديتم المتديتم» (٦).

رواه الترمذي (٣٤٧١)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (١٢٨٧) عن على ظَيْه قال: قال ﷺ: «طلحة والزُّبيرُ جَارايَ في الجنَّةِ».

قال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه إلّا من هذا الوجه.

وروى مسلم (٢٤١٥) عن جابر رضي قال: قال النبي على: «لكل نبي حوارى، وحوارى الزبير».

(٣) رواه أحمد (١٠٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٣٣) من حديث عمر ﷺ، وإسناده منقطع.

ولهذا الحديث شواهد مرسلة عن جمع من التابعين.

- (٤) رواه أحمد (١٣٩٩٠)، والترمذي (٣٧٩١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
- (٥) رواه الحميدي في «مسنده» (٤٥٤) من حديث حذيفة رضي أن رسول الله ﷺ قال: «...وتمسكوا بعهد ابن أُم عبدٍ». والحديث إسناده صحيح.
- (٦) رواه عبد بن حُميد (٧٨٣)، والآجري في «الشريعة» (١١٦٧)، وغيرهم، وقد ضعفه: أبو بكر البزار، وابن كثير. وغيرهما.

وقد خرجته في تحقيقي لكتاب «الرد على المبتدعة» (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٣٨٠)، ومسلم (٢٤١٩).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا الفظ.

۲۱ ـ وقال لمعاذ: «بم تقضي؟»

قال: بكتاب الله عَظِلًا.

قال: «فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ﷺ.

قال: بسُنَّة رسول الله ﷺ.

قال: «فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولا سُنَّة رسول الله ﷺ»؟.

فقال: ما قضى به الصَّالحون.

ثم قال بعد: أجتهد وأُشاور(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۰٦۱)، وأبو داود (۳۰۹٤)، والترمذي (۱۳۲۷و۱۳۲۸)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وأبو عون الثقفي اسمه: محمد بن عبيد الله.اهـ.

قال البخاري كَثَلَثُهُ في «التاريخ الكبير» (٢/٧٧): لا يصح، ولا يعرف إلَّا بهذا، مرسل.

قال ابن القيم على إعلام الموقعين (٢٠٢/١): فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث، وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به، قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمٰن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله على وقوله المتبايعان في = عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله على المتبايعان في =

۲۲ ـ فالذين بلغوا الأُمَّة عن النبي ﷺ: أصحابه الذين أشار إليهم، وأمر الأُمَّة بطاعتهم، ولم يمت كبيرُ أحدٍ مِن الصَّحابة حتَّى أشارَ إلى مَن بعده مِن أصحابه، يُشيرُ بعضهم إلى بعضٍ، مثل: ابن عباس، وابن عمر، وابن الزُّبير، ونحوهم.

ومثل: أكابرِ التَّابعين، مثل: سعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، ومسروق ونظرائهم.

ومثل: طاووس، ومجاهد، وعطاء، والشَّعبي، والحسن، وابن سيرين، ونظرائهم.

٢٣ ـ يشير النبيُّ إلى أصحابه ﴿ وَأَصِحابه إلى التَّابِعين رحمهم الله، والتَّابِعون إلى تابعي التَّابِعين، كذلك يشيرُ الأول إلى الآخر، وينتحلُ الآخر الأول، لا يزال كذلك حتَّى تقوم السَّاعة.

٢٤ ـ وفي الحديث: «لا تزال طائفةٌ مِن أُمَّتي على الحقِّ ظاهرينَ لا يَضُرُّهم مَن خالفَهُم»(١).

الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع»، وقوله: «الدية على العاقلة»، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد؛ ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعًا غنوا عن طلب الإسناد له.اه.

قلت: ويشهد له ما رواه النسائي (٥٣٩٩) بإسناد صحيح عن الشعبي، عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه: أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله على به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله على ولم يقض به الصالحون، فإن لم يكن في فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك، والسلام عليكم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٤١)، ومسلم (١٠٣٧).

٢٥ ـ فيشير الأول إلى الآخر، وينتحل الآخر الأول من لدن
آدم ﷺ إلى محمد ﷺ.

ثم أشار النبي عَلَيْ إلى أصحابه، وأصحابه إلى التابعين، والتابعون إلى من بعدهم حتَّى بلغ دهرنا هذا، وكذلك حتَّى يبلغ السَّاعة يشير الأول إلى الآخر، وينتحل الآخر الأول، ويصدق بعضهم بعضًا دينًا قيمًا ظاهرًا، قال عَلَيْ : ﴿ لِيُظْهِرَهُم عَلَى ٱلدِّينِ صَلِيدٍ الصف: ٩].

فأظهر الله على دينه بهم في كلُّ زمانٍ، ينقل بعضهم عن بعض؛ مثل: أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، عن أيوب، عن ابن عمر عليه عن النبي عليه الله عن ابن عمر عليه عن النبي عليه الله الله عن الله عن النبي عليه الله عن النبي عليه الله عن النبي عليه الله عن الل

ومثل: وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ضيالية، عن النبي علية.

ومثل: مالك، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت رَّيُّة، عن النبي ﷺ.

كلُّ هؤلاء في زمانهم ونظرائهم في زمانهم قد أشارَ النبي ﷺ إلى الأول منهم، لا يزالون كذلك إلى آخر الأمر.

فمن أخذ عن هؤلاء العصابة في كلِّ زمانٍ، وعمل بما أُمروا، ولزمه؛ فقد لزم السُّنة إن شاء الله.